## صاحب الجلالة يستقبل عددا من عمداء الجامعات وقيدومي الكليات ومديري المؤسسات الجامعية

استقبل صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط عددا من عمداء الجامعات وقيدومي الكليات ومديري المؤسسات الجامعية وسلمهم جلالته ظهائر تعيينهم. وقد خاطب جلالة الملك هؤلاء العمداء والقيدومين بالكلمة السامية التالية:

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه

حضرات السادة

لايمكنكم أن تعلموا مدى السرور الذي يخامرني وأنا أقلدكم مسؤولياتكم الجديدة وذلك لسبين: السبب الأول هو أنني أعتبر نفسي كعضو من أعضاء الأسرة الجامعية، تقلبت بين أحضانها وتربيت في تقاليدها وخامرتني وأنا في الكلية الأحلام التي تخامر جميع الطلبة، أحلام الوطنية الحقة ومطامح الشاب الذي يريد أن يتركي اسها في سجل بلده ينفع وينتفع به.

والسبب الثاني لأنكم بمثابة اباء أبنائنا.

ففي مثلنا القديم حينا كان يسلم الأب ولده إلى المدرس وفي غالب الأحيان لا يتجاوز سن الفتى

الرابعة أو الرابعة والنصف ، كان يسلمه مقاليد أمور ابنه في القراءة والتربية .

فاعلموا حفظكم الله أن هذا الإنتاء وهذه المسؤولية ، هما في الحقيقة بمثابة الحافز الدائم المستمر المذي يجب أن يكون دائم ارائدكم لكسب رهان العقود والأحقاب المقبلة . فبكم سيزدهر المغرب وبتعليمكم وبنهجكم وبكم سيتقدم المغرب . بفضيلتكم واستقامتكم وبكم سيستمر المغرب . بتربيتكم وأصالتكم وبكم ستتكون الأطر والأجيال المقبلة والقابلة التي ستقف في وجه التحديات العلمية والإقتصادية والتكنولوجية ، وأقول وبالأخص التحديات في أصالة وعمق الوطنية وفي رسوخ أسس الدين والتربية . وحينا أقول الدين لا أقول المعتقدات لأن المعتقدات مسألة تهم الإنسان وربه ، بل أقول المعاملات .

قعلى نهجكم سيسير من سيخلفكم وعلى مذهبكم سيقيم من يقوم مقامكم الهياكل البشرية والتنظيمية التي ينبغي عليها أن تساير العصر، ونهاذج التعليم والتقدم، وأن تحافظ مع ذلك كله على

صالتنا وستحصيتنا .

واعلموا حفظكم الله، أنه رغم تخصصكم يتعين عليكم دائها وأبدا أن تكونوا قبل كل شيء متضلعين ولو اجمالا في تاريخ بلدكم، وعليكم دائها أن تملحوا دروسكم التقنية والتكنولوجية والأدبية وغيرها بالتاريخ ومعالم التاريخ.

فمن كان له تــاريخ المغرب، ومن عرفه حق المعرفة، لا يمكنــه أن يخرج عن الطريق أو يزيغ عن السيل وعن الصراط السنقيم. فالتاريخ هو مرجع والتاريخ هو حافزنا ودافعنا.

السبيل وعن الصراط المستقيم. فالتاريخ هو مرجع والتاريخ هو حافزنا ودافعنا. فأرجو الله سبحانه وتعالى، أن تكونوا عند حسن الظن، وأن يوفقكم لأن توجدوا أنتم وأمثالكم لهذا البلد العزيز علينا جميعا، الجنود الذين يدافعون عنه، والمعالم التي ترسم تاريخه، والمنار الذي يشع بعلم بلدكم ومعرفة بلدكم، وبالأخص أسلوب علم وتعليم بلدكم.

أعانكم الله ووفقكم وجعلكم عند حسن الظن، والسلام عليكم ورحمة الله.

11 جمادي الأولى 1410 ـ 11 دجنير 1989